من المعاد الله الحسني

## جزاء الظالم

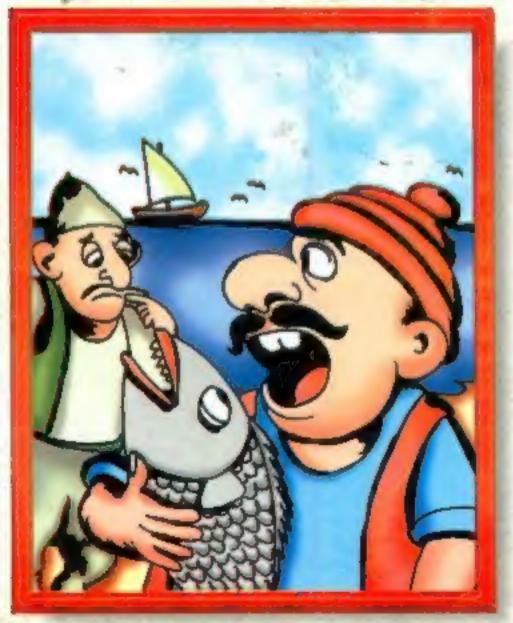

الكثر مكانزمص داع محامدي السنة

مارة ورسوم شوقى حسن (١) استيقظ خمالة من نومِه مُبكّرا ، على صوت زقزقة العصافير ، وهُبوبِ النّسيم العليل ، فذهب للوضوء رغبة فى أداء صلاة الصبّح . فلمّا انتهى خالدٌ من صلاته ، ذهب إلى والده ووالدّته وقبل أيديهما .



(٢) وبعد طعام الإفطار ، ساعد حالد والدّبه في تنظيف مائدة الطّعام ، وفي غسل أواني الإفطار ، ثُمّ توجّه إلى خجرته ، وتناول القُرآن الكريم ، وراح يقرأ بعض آياته ، وجلس يُفكّر في مخلوقات الله سُبحانه وتعالى في هذا الكون الواسع ، ثم ذهب إلى حيث يجلس والده ، فوجده يقرأ جريدة الصباح .



(٣) قال خالد في أدب: أتسمح لي يا والدي ، أن أشغل وقتك بضع دقائق ؟ قال والده في سرور: اليوم يوم الجُمُعة ، وليس هناك ما يشغلني عنك يا حالد . قال حالد : أليس المنتقم التما من أسماء الله الحسني ؟ قال والده : بلي هو كذلك . قال خالد : اشرح لي يا والدي معنى هذا الاسم .



(٤) قال والذه: بكل سرور، وأفضل أولا أن تسمع منى هذه القصة الصغيرة . كان هناك صياد فقير، يصطاد المناطقة الصغيرة ، وذات يوم اصطاد سمكة كبيرة ، فقرح بها فرحا شديدا



(٥) ولكن أحد رجال السلطان الأقوياء ، رآه فذهب إليه وطلب منه السمكة ، فأبى الصياد أن يُعطيها إياه دون مقابل . ولكن الرّجُل القوى أحدها منه غطبها ، دون أن يُدفع له شيئا ، وأمر حادمه أن يَحملها .



(٦) فلما وصل الرّجل القوى إلى قصره، أراد أن يقطع السّمكة الضخمة بنفسه ، وهو يمنى نفسه بأكلة شهية . وبينما هُو يقطَعُها ، دخلت عظمة في إصبعه ، فشعر بألم شديد ، وأسرع إلى الطّبيب .



(٧) قال له الطبيب: لا بُدّ من قطع الإصبع ، حتى لا يمتدّ المرض إلى باقى أنحاء الجسم . وفعالاً تسمّ ذلك .. ولكن الألم انتقل بعد فترة إلى اليد ، فعاد إلى الطبيب وهمو يتألّم كثيرًا ، فقال له الطبيب : لا بدّ من قطع البد حتى ينزول الألم . وهكذا قُطعت بدُ الرّجل أيضا .



(A) وفي أحد الأيّام زارَ الرَّجُلُ القوىُ صَديقًا له ، فسألَه الصَّديقُ عمّا جَرى له . فقصَّ عليه الرَّجُلُ القوىُ ما جَرى له مع الصَّياد ، فتصحه صديقه أن يبحَثُ فورًا عن الصَّياد ، ويعتذرَ إليه ، ويدفع له شمن السَّمكة ، لأنْ ما حل به إنما كان نتيجة ظُلمه للصَّياد .



(٩) راح الرّجلُ القوى تَبحَثُ عن الصّيادِ حتى وجده ، وأخذ يُقبّلُ يَديهِ ويَبكى ، فتعجّب الصّياد ، ولكنّ الرّجُلُ راح يطلُبُ مِنه أن يُسامِحه ، فتألّم الصّيادُ لحالِ الرّجُل ، وقال له : مالك يا أخى تبكى هكذا ؟



(۱۰) قال الرّجل: أتذكر عدما صدت يوم ممكة كبيرة الأفال المتيّاد. بعم قال الرّحل أتدكر دلك الرّحل الدّخل: الدخل الرّحل الرّحل: احد مك السّمكة عصا القال المتيّاد بعم. قال الرّحل: الم هو دلك الرّحل، وقد حستك طال السّماح فسامحه لصياد. فساله الرّحل أستحلفك بالله هل دعوت على المحدد عدما أحدث منك السّمكه المرّحل



(۱۹) قال الصّبّاد: نَعُم قَالَ الرَّجُل: وماذا قلت في أثناء دُعائك؟ قال الصّبّاد: قلتُ اللّهُمُ إنَّ هذا جَبّارٌ أحداً منى قوت عِيالى ، فأرنى فيه قُولَكُ وانتِقامَك . قالَ الرَّجُل: لقد استجاب الله دُعامَك ، والتقم مِنَى كما ترى جُزاء ظُلمى إيّاك .



(١٢) قال خالد: يا هَا مِن قِصَةٍ يا والدى ، تُبيَّنُ استِجابَةً الله سُبِحانَهُ وتعالى لدَّعوةِ السمظلوم، وانتقامَهُ من الظّالم. قال الوالد: إنَّ اللّهَ سُبحانَه وتعالى ، يسمعُ دَعوةَ الصَّعيفِ المظلوم فينصره.



(١٣) قال خالد: إنّ لكلّ ظالم يومًا في الدُّنيا ، وفي الآخِرَة أَيْضًا يا والدى . قالَ الوالد: كلُّ من دَعا اللَّه يَومًا وقال : ( رَبُّنا كَبير ) أو ( رَبُّنا مُوجود ) أو ( الله يُسمهلُ ولا يُهمِل ) فالله سُبحانه وتعالى يُجيبُ دَعوته ، وينتقمُ من الظّالم ، حتى ولو بعد حين .



(١٤) قال خالِدٌ وهو يقومُ من مَقعَدِه : أَشْكُركَ يَا وَالِدى ، فَقد سَعِدتُ بِهَذَا الْحَدِيثُ ، والقِصَّةُ كَانتُ حَبِرَ تَعريفِ بُنصرةِ الله لِلمَظلوم ، والتقامِه من الظّالم . حقًا فالله المُنطوع ، والتقامِه من الظّالم . حقًا فالله المُنتقعُ من كلّ ظالِم جَبَار . قال والذه في سرور : بارك

